## الثمن الأخير من الحزب الثاني

أُمُّ كُنتُمُ شُهُدَاءً إذْ حَضَرَ يَعُ قُوبَ أَلْمُوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَـُبُدُونَ مِنْ بَعُـدِتٌ قَالُواْ نَعَـبُدُ إِلَهَاكَ وَإِلَّهُ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِمِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَلِمِنَا وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٠ فِلْكَ أَمَّةُ فَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُلِّتَ لِنَهُ ۚ وَلَا تُلْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ بِعَمْ الْوُنْ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَقَالُواْكُونُواْ هُودًا اَوْنَصَارِي نَهْ تَكُوّاْ قُلُ بَلِّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشَرِكِبِنَّ ۞ فَوُلْوُا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنُ زِلَ إِلْيُنَا وَمَا أَنُزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوسِى وَعِيسِىٰ وَمَا أُوْتِي أَلْنَابِبُونَ مِن رَّيِتِهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَبِّنَ أَحَدِ مِّنْهُ مَ وَنَحَنُ لَهُ ومُسَامِهُونَ ﴿ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَامَن ثُم بِهِ عَفَقَدِ إِهُ نَدَ وَأْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّكَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَحَ فِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَالِيمُ ١ صِبْغَةَ أَللَّهِ وَمَنَ اَحُسَنُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحَنُ لَهُ وَعَلِيدُ وِنَ ٣ قُلَ ٱتَجُونَنَا فِي أَلْلَهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ وَنَخْنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَوْتَ وَيَعَقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَابِي قُلَ- آنتُمُ وَأَعَلَمُ أَمِرِ إِللَّهُ ۚ وَمَنَ اَظُلَّمُ مِمَّن كَنَمَ شَهَاكَةً عِنكَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعَـُمَلُونَ ۞ نِلْكَ أَمُّتُهُ ۚ قَدۡ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَلِتُمُ وَلَا تُسُكُلُونَ عَمَّا كَا نُواْ يَعْمَلُونَ ٥